# الإعفاف بالنكاح من خلال القرآن الكريم دراسة موضوعية

اعداد د. رياض بن محمد بن ناصر المسيميري الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم و علومه كلية أصول الدين – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

#### ملخص البحث:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فقد عمدت إلى تناول موضوع مهم لا غنى لبشر عنه, فقيه بقاء الجنس البشري بأسره ومن خلاله يتم إلتقاء فطري لا محيد عنه بين الذكر والأنثى فالنكاح ضرورة بشرية وحاجة فطرية, وتناولت من خلال البحث أهميته ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والصوارف, وحاولت إبراز منهج القرآن الكريم في عرض التشريعات الاجتماعية, وتلبية المطالب الفطرية, وعلاج المشكلات التربوية, فجمعت الآيات الآمرة بالنكاح وحاولت استنطاق ما فيها من الدلالات والمفاهيم والمضامين الشرعية, وبينت أهمية النكاح في إعفاف الشباب والفتيات, وأنه السبيل الأمثل لقضاء الوطر الحلال, وقسمت البحث إلى مبحثين أساسين:

الأول: الآيات الآمرة بالنكاح, ومن خلاله عرَّفت النكاح, وأقوال المفسرين في معناه, وحكمه, والنهي عن عضل النساء, وحكم الولي, وفوائد النكاح وثمراته, وحكم نكاح الزناة والمشركين.

الثاني: الآيات الآمرة بالاستعفاف عند عدم النكاح, ومن خلاله عرفت العفة, وأقوال المفسرين في معناها, والوسائل الشرعية المعينة على الاستعفاف, والنهي عن الإيلاء من النساء, أو جعل المراة معلقة, ثم فوائد وثمرات الاستعفاف.

والله المسؤول أن يجعل عملي لوجهه خالصاً, وللأمة نافعاً, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

#### مقدمة

إن المجتمعات الإسلامية اليوم تعاني أشد المعاناة من الهجمة الماكرة التي يشنها أعداؤها من اليهود والنصاري والتي تستهدف شباب الأمة وقتياتها على وجه الخصوص, من خلال تأجيج الشهوات وإلهاب الغرائز, عبر تصدير ثقافة الخزي والعار, ومشاهد الفحش والخنا ؛فالأقمار الصناعية التي تملأ الفضاء, وتبث من خلالها مئات القنوات الإباحية والهابطة، والشبكة العنكبوتية بمواقعها السيئة,

ومنتدياتها الحمراء فضلًا عن شبكات التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصال الذكية قد ملأت الأسواق وغزت الشارع الإسلامي من مشرقه إلى مغربه حتى وصلت أنامل الصبيان الصغار والأطفال الأبرياء؛ ممّا جعل سوق الغرائز عاصفًا بكل خلق ذميم إلا ما رحم الله ا

و هو يُعظِّم مسؤولية أهل العلم وطلابه في مواجهة تيار الإفساد الجارف, ومقاومة مخططات سماسرة الأخلاق ودهاقنة الفتنة والإباحية!

وإن شريعة ربنا ـ جلّ وعز ـ السلاح الرادع لكل هجمة يشنها البغاة الغزاة متى أحسنًا الإفادة منها والنهل من معينها قرآنًا وسنة فما كان الله ليجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا، لا في حربهم العسكرية ولا في هجمتهم الأخلاقية.

ولذا شعرت أنَّ من أوجب الواجبات بذل الجهد والطاقة في التصدي لأولئك الأوباش وكيدهم لأبنائنا وبناتنا من خلال تلمس أسباب العفة ووسائل درء الفتنة ؛ باستقراء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

وكم في الوحيين الشريفين من أسباب الوقاية وموانع الضرر من كل بلاء ومصيبة وكم فيهما من علاج ودواء لكل داهية ومعضلة متى أمعنّا فيهما النظر وأحسنّا قراءة النصوص.

ومن هذا كان هذا البحث الذي أسميته (الإعفاف بالنكاح من خلال القرآن الكريم).

فقد جعل الله تعالى النكاح أو التسري سبيلاً شرعياً ووحيداً للإعفاف وقضاء الوطر الضروري لبقاء النسل البشري وأوصد كل الأبواب والسبل فيما عدا ذلك .

فالإسلام بجماله وبهائه, وكماله ووسطيته يعترف بالغريزة الجنسية ويقر بأهميتها, ولكنه يهذبها ويرعاها, ولا يصادمها ويأباها, فلارهابنية تتحدى أدبياتها, ولا إباحية تهين كبرياءها.

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يه يسألون عن عبادة النبي يه فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا إلى نحن من النبي يه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له الكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس

#### مني»(¹)

وفي القرآن الكريم قال الله تعالى عن أنبيائه: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُونَجًا

وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨] فالزواج سنة الأنبياء عليهم السلام ودأب الصالحين؛ فهو سكنُ المشاعر, وبهاء النفس, وجلاءُ الهمّ والغمّ.

ولابد من حث الشباب والفتيات, بل كل مُحتاج إليه, على المبادرة إليه و وتسهيل أسبابه حتى تختفي المظاهر المؤلمة والفواحش المدمرة وحتى ننعم بمجتمع كريم عفيف وأسر طاهرة وأعية . أهمية البحث .

ا ـ تنبع أهمية البحث من كونه وثيق الارتباط بكل البالغين من الذكور والإناث الذين لا غنى لهم عن النكاح القضاء الوطر بالحلال, وعمارة الكون بالذرية الصالحة.

ر المعريات والمعرية البحث في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والمعريات والمعرايات والمعرايات والمعرايات والمعريات والمعرايات وال

٣- إبراز منهج القرآن في عرض تشريعاته الاجتماعية, وتلبية المطالب الفطرية, وعلاج المشكلات التربوية.

أهداف البحث:

ا جمع الآيات الآمرة بالنكاح, واستنطاق ما فيها من الدلالات والمضامين الشرعية .

٢. توعية الأمة ـ لاسيما شبابها ـ بأهمية النكاح, وكونه السبيل المثالي المتاح لقضاء الوطر بالحلال, كما أنه السبيل الأمثل للتناسل البشري و عمارة الكون .

٣. بيان السبل المتاحة للعفاف عند عدم القدرة على النكاح كما يجليها قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: ٣٣].

٤. محاولة إعادة ربط الأمة ولا سيما الأجيال الصاعدة بكتاب الله ـ تعالى وسُنَّة النبي □ والتوكيد بأنَّهما المصدر ان العظيمان لكل ما تحتاجه الأمة في الدين والدنيا، والأولى والأخرى.

(١) صحيح البخاري (كتاب النكاح/باب الترغيب في النكاح) ((7/7) برقم (7.7°), صحيح مسلم (كتاب النكاح/باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم) (7/7,0.7) برقم (180).

۳

#### خطة البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. المبحث الأول: الآيات الآمرة بالنكاح، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النكاح.

المطلب الثاني حكم النكاح.

المطلب الثالث: فوأند النكاح وثمراته.

المطلب الرابع: حكم الولى في النكاح.

المطلب الخامس: النهي عن عضل النساء.

المطلب السادس تحريم نكاح الزناة.

المطلب السابع: تحريم نكاح المشركين.

المبحث الثاني: الآيات الآمرة بالاستعفاف عند عدم النكاح، وفيه ستة مطالك.

المطلب الأول: تعريفُ العفة.

المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى العفة.

المطلب الثالث: الوسائل الشرعية المعينة على الاستعفاف.

المطلب الرابع: النهي عن الإيلاء من النساء فوق أربعة أشهر.

المطلب الخامس: النَّهي عن جعل المرأة كالمعلقة صيانة لها.

المطلب السادس: فوائد وثمرات الاستعفاف.

المبحث الأول: الآيات الآمرة بالنكاح وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: تعريف النكاح

# تعريف النكاح لغة:

قال ابن منظور: (نكح فلان امرأة يَنْكِحُها نِكَاحًا، إذا تزوجها ونَحكَهَا يَنْكِحُها ابنا منظور: (نكح فلان الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح... النُكْح والنِكْح: لغتان وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها) (')قلت: وقول ابن منظور: (تزوجها) أي عقد عليها، وقول الأزهري: (للتزوج) أي:

<sup>(</sup>١) لسان العرب [٦٢٥/٢].

للعقد

وقال صاحب تاج العروس: (أَنْكحَه المرأة: زوجه إياها وأنكحها: زوّجها، والاسم: النُّكح والنِّكح ـ بالضم والكسر ـ لغتان)(١).

تعريف النكاح في الشرع: من المعلوم أنَّ النكاح يتطلب عقدًا يتم من خلاله الإيجاب والقبول, أي عرض الولي تزويج موليته على طالب النكاح ؛ فيتبعه قبولِ الأَخيرُ لهذا الزواج بَقِوله: قبلت وهذه الكيفية بهذه الصورة هي ما يُسمى بعقد النكاح, ثم إنَّ إتمام العقد وصيرورته أمرًا واقعًا يجعل من المباح شرعًا, استمتاع الزوج بزوجه بالوطء, وهو ما يسمى كذلك

وقد تفاوتت أقوال المفسرين والعلماء في معنى النكاح في القرآن

فبعضهم ذهب إلى أنّ الأصل فيه العقد لا الوطء.

قال الحافظ: (النكائ في الشرع: حقيقةٌ في العقد مجاز في الوطء على الصحيح)(١).

وقال آخرون: بل الأصل الوطء لا العقد.

قال الجصاص: (وحقيقة النكاح هو: الوطء في اللغة لما قد بيناه في مواضع، فوجب أن يكون محمولًا عليه)<sup>(٣)</sup>.

وذهب فريق ثالث إلى أن لفظة النكاح تطلق على المعنيين.

قال البغوى: (والنكاح بتناول الوطء والعقد جميعًا)(1).

قلت: وهو ما رجمه الشنقيطي, وردّ على من زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر فقال: (اعلم أنّ النكاح مشترك بين الوطء والتزويج خلافًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدها مجاز في الآخر)(٥).

المطلب الثاني: حُكم النكاح.

لا خلاف في مشروعية النكاح فقد تواطأ على مشروعية ذلك

(ُ٢) فِتَحَ البارَي [٤/٨٨/١], المفردات في غريب القرآن (ص: ٨٢٣)

<sup>(</sup>١)تاج العروس [١٩٧/٧].

<sup>(</sup>٣)أحكام القرآن للجصاص [٥/٨٠١], الوجوه والنظائر الأبي هلال العسكري (ص:

<sup>(</sup>٤)معالم التنزيل [٢٧٣/١].

<sup>(</sup>٥)أضواء البيان ٥/٥٤

الكتساب والسُنة والإجماع، فمسن القسرآن: ﴿ فَانْكِمُ وَاللّهُ مَنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣] ومن السنة: ﴿ يَا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ﴾ (١) وأما الإجماع فقد حكاه صاحب المغني وغيره مما سيأتي، بيد أنّ الخلاف حول حكمه من حيث الوجوب وعدمه.

حكم النكاح: إنّ تباين الصيغ الواردة في النكاح تجعل من غير اليسير الجزم بحكم النكاح من حيث الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك

فظ اهر قول تعالى: ﴿ وَأَنكِ مُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُو وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُو وَإِمَا آيِكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴾ [النسور: ﴿ وَقُولَ فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا لَكُم مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا لَكُم مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]، صبغ أمر دالة على الوجوب.

وقول --- هُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨] فيه حثٌ وحضٌ على النكاح من غير إيجاب له، ولذا سلك بعض العلماء مسلك السبر والتقسيم.

قالت اللجنة الدائمة: (مشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال؛ فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح, فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه: الزواج، ولهذا يُقدم في هذه الحال على الحج، وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج)(٢).

(٢)فتَاوى اللجنَّة الدائمةُ [٨/١٨].

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب النكاح / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح " (٣/٧) برقم (٥٠٦٥)، مسلم كتاب النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (١٠١٨/٢) برقم (١٠١٨).

قال ابن دقيق العيد: (قسَّم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة:

١ الوجوب: فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح وتعذر التسري.

آ- والتحريم: في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانها إليه.

" من والكراهة : في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة ؛ فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة . وقيل الكراهة : فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج .

ك في الأستحباب: فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كثر شهوة، وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك.

٥/ والإباحة: فيما انتفت الدواعي والموانع)(١).

## المطلب الثالث: فوائد النكاح وثمراته

للنكاح فوائد كثيرة، وثمرات عديدة، منهاً:

١/ إبقاء النسل البشري عن طريق النكاح لتتحقق عمارة الأرض بالتوحيد والعبودية، ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الـذاريات: ٥] والبناء والإصلاح، فالله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وحده دون سواه والبشر محتاجون للزواج حتى لا ينقرض جنسهم بالموت قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِهَ أُلُمُ وَتِ أُمَّ إِلَيْنَا أَرْجَعُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

وقد جعل الله غريزة التجاذب بين الذكور والإناث سببًا رئيسًا للنكاح كما حبّب إليهم الأولاد، وجعل ابتغاء الذرية سبيلًا من سبل التكاثر وإبقاء النوع الإنساني.

٢/ تحقيق الاستقرار النفسي، والطمأنينة، فالله يقول: ﴿ وَمِنْ ءَايَكَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْ وَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ تِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١] فكل من الزوجين سكن للآخر ببث همومه، ويفرغ شجونه فإذا وجدت المودة والرحمة سكن للآخر ببث همومه، ويفرغ شجونه فإذا وجدت المودة والرحمة ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شحونه ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شحونه ويفرغ شحونه في المراهمة ويفرغ شعونه ويفرغ شعونه في المراهمة ويفرغ شعونه في في المراهم ويفرغ شعونه في المراهمة ويفرغ شعونه ويفرغ في المراهمة ويفرغ شعونه في المراهم ويفرغ شعونه ويفرغ شعونه في المراهم ويفرغ شعونه ويفرغ شعونه ويفرغ شعونه ويفرغ شعونه ويفرغ سعونه ويفرغ سعونه ويفرغ سعونه ويفرغ سعونه ويفرغ سعونه ويفرغ سعونه ويف

<sup>(</sup>١)شرح الأربعين النووية [ص ٩٧، ٩٨].

بينهما طابت الحياة، وسعدت الأرواح. يقول أخصائي علم النفس: (كيت سكوت) من جامعة (أوتاغوا) في نيوزلندا عِقب دراسة أجريتَ على (٢٤٥٠٠) شخص: ما تشير إليه دُرُ استنا أن رَابطُ الزوجيةُ يوفر الكَثيرُ من الفوائد للصَّحة النفسيَّةُ لكل من الرجل والمرأة وهذه الدراسة ارتكزت على مسح لمنظمة الصحة العالمية للصحة النفسية في جميع البلدان النامية والمتقدمة أجريت على مدى العقد الماضي (١).

٣/ النكاح يساعد في الاستمتاع بصحة جيدة، فقد أثبتت الدراسات الحديثة التي أجرتها مراكز متخصصة أنّ الزواج يعين الزوجين في الاستمتاع بصحة بدنية جيدة من أهمها صفاء الذهن والتخلص من كثرة التفكير المبدد للصحة الموهن للبدن.

٤/إعفاف الزوجين بالحلال الطيب وصونها عن الحرام الخبيث مع نيل الثواب بقضاء الوطر وفي الحديث الصحيح: «وفي بضع أحدكم صدقة (٢)

٥/ أنَّ النكاح سبب من أسباب نيل الرزق وسعة عطاء الله سبحانه قال الله تعالى: ﴿ وَأَنكِ مُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِغٌ عَلِيدٌ ﴾ [النور: ٣٢] وكم من فقير أغناه ألله بالنكاح متى أحسن التوكل على الله، و ابتّغي في نكاحه العفاف

www.kaheelv.com/ar/index.php(\)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (كتاب الزكاة /باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) [٢/٧٩٦] برقم (١٠٠٦).

# المطلب الرابع :حكم الولى في النكاح

تعريف الولى لغة:

قبال الفيومي: (. ووليتُ الأمر إليه، بكسرتين ولاية بالكسر، وتولِّيتُهُ، وَوَليتُ البِّلدَ وعليه، ووليتُ على الصبي والمرأة، فالفاعلُ وال، والجمع: وُلاة، والصبي والمرأة: موْلَى عليه، والوليُّ: فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام بله ...)(١).

وقال ابن فارس: (وكلُّ من وَلَى أمر أحدٍ، فهو وليهُ..)(٢).

تعريف الولي في الشرع: مِن خلال تتبع كلام أهل العلم في المراد مِن الولي تبين أنّه قريب المرأة الذي يملك حقّ تزويجها، وذكروا الأولياء مرتبين.

وأما ألولي في الشرع ؛ فيظهر أن المراد بـه هو من يتولى أمر المرأة ممّا يلزم به الشارع من تزويج ونحوه .

وقد حدِّد الشوكاني ولي المرأة في النكاح بالترتيب ؛ فقال :

(الوليُّ: هو الأقرّب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبتُه، ولَّيس أَذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم ولى أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان)(٣).

وقال الماوردي: (أولى الناس بإنكاح المرأة: أبوها ثم أبوه - أي جدها لأبيها - ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقربون فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها)(٤).

قلت: والتفاضل بين هؤلاء الأولياء عند تساويهم في الكفاءة والعدالة. وإلَّا فإن أحق الناس بإنكاح المرأة :أحفظهم وأصونهم لها وأحرصهم على مصلحتها, والله أعلم

أُهمية الولي في النكاح:

من أعظم آلتدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة: اشتراط الولني في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام للمرأة وصون كرامتها، فضلًا عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين، والاستغلّاليين من الرجال لئلا

<sup>(</sup>١) المصباح المنير [ص ٢٥٨] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٥٢٩) .

مختار الصحاح (ص: ٣٤٥). (٢)معجم مقابيس اللغة [٢٢٢/٢] لسان العرب (١٥/ ٢١٠) (٣)نيل الأوطار [٢٠/٠١].

<sup>(</sup>٤)الإقناع [ ١ / ٤ ٢ ١ ].

يهتبلوا الفرصة السانحة، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين!

ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج، وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته، مراعاة لمشاعرها العفوية، وطبيعتها الأنثوية.

اشتراط الولى في النكاح:

ذهب جمهور أهل آلعلم سلفًا وخلفًا إلى اشتراط الولى في النكاح، وقالوا: لا يصح النكاح إلا بولى بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله: إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك().

#### واستدلوا بما يلى:

#### ـ من القرآن الكريم:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالآية الكريمة خطابً للأولياء بمنع إنكاح المشركين مولياتهم حتى يؤمنوا ويدُخلوا في الإسلام, ولو كان ألأمر بيد النساء لما كانت ثمة حَاجةً إِلَى مخاطبة الرِّجال بُذلك.

ممًّا يؤكد حتمية الولي الذكر في النكاح وأنه شرط صحة لا غنى عنه بحال من الأحوال.

وقال القرطبي: (وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي)<sup>(۲)</sup>.

قال الحافظ في الفتح: (ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه تعالى - خاطب بالنكاح الرجال، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال: لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين)(٣).

٢ ــ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾[البقرة: ٢٣٢].

ووجه الدلالة من الآية: قوله خطابًا للأولياء: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي: لا تمنعوهن وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أن الأمر

<sup>(</sup>۱)فتح الباري [۱۸۷/۹]. (۲)الجامع لأحكام القرآن [۳/٤٩].

<sup>(</sup>٣)فتح الباري [١٨٤/٩].

موكّل إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم. قال الإمام الطبري: (وفي هذه الآية الدلالة الواضحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنَّ الله - تعالى ذكَّره ـ منع الوليّ من عضل المرَّأة إن أرادت النَّكاح ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إيّاها، أو كان لها توليته في إنكاحها لم يكن أنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم)(١).

قال البخاري في الصحيح: (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر). قلت: ولهذه الآبة سبب نزول أخرجه الشبخان وهذا لفظ البخاري

قال: عن الحسن قال: ﴿ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ ﴾.

قال حدثني مَعْقِلُ بنُ يسار، أَنها نزلت فيه قال: زوجتُ أُختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطّبها، فقلتُ له: زوجتُك وأفرشتُك وأكرمتُكُ فطلقتها ثم جئت تخطُّبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لابأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُ نَ ﴾ فقلت: الآن أفعلُ يارسول الله . قال: فز وجها إياه)(٢).

قال الحافظ: (وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ: عن غيره منعه منه) (٣).

قلت: وهذا في المطلقة الرجعية ؛ فقد منعت من العودة إلى طليقها إلّا بإذن وليها فكيف بمن لم تتزوج بعد؟!

ـ من السنة:

روى أبو داود و غيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه \_ أبي موسى  $\square$  الأشعري ـ: أن رسول الله  $\square$  قال:  $( \langle \mathbf{k} | \mathbf{k} | \mathbf{k} | \mathbf{k} | \mathbf{k} | \mathbf{k} | \mathbf{k})$ 

<sup>(</sup>١)جامع البيان في تأويل القرآن [٤٨٨/٢].

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (كتاب النكاح/باب من قال لا نكاح إلا بولي) [١٦/٧] برقم

<sup>(</sup>٣)فتّح البارثي [١٨٧/٩].

ر ٢) أخرجه أبو داود (كتاب النكاح / باب في الولي ) (٢/ ٢٢٩) برقم[٢٠٨٥]، والترمذي (كتاب أبواب النكاح / باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )( ٣٩٨/٢) برقم [١١٠١]، وابن ماجه (كتاب النكاح /باب لا نكاح إلا بولَّي (١٠٥/١) برقم

وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في الفتح(۱).

قال الترمذي: والعملُ في هذا الباب على حديث النبي : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي تمنهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم.

#### الخلاصة

والخلاصة أن إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها، أو حطّ من مكانتها بل العكس هو الصحيح، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر هو صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل، وصفاقة الوجه، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب، لا سيما في موضوعات حساسة كهذه، ذات علاقة وثيقة بالفروج، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال، أو الاستغلال إذ أن الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثًا وسؤالًا عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي، وهذا يتطلب طرقًا لأبواب الغير واتصالًا بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب، وتلك لعمري أمور تعف عن خوضها ذوات الخدور المحصنات.

# المطلب الخامس: النهى عن عضل النساء.

كفل الإسلام للمرأة حقها في الحيّاة الكريمة لاسيما عند اختيارها لشريك حياتها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ؛ فمنع أولياءها من عضلها وحرمانها حقها في النكاح, وإعفاف نفسها وبناء أسرة صالحة ولبنة مهمة في صرح المجتمع, كما منع الأزواج من اقتراف نوع آخر من العضل, وهو: ممارسة العسف والتنكيل وسوء العشرة معهن؛ لغرض

<sup>[</sup>۱۸۸۰]، وابن حبان(۹/ ۳۸۹) برقم [۷۰۰۵]، وصححه الحاکم (۲/ ۱۸۶) برقم

<sup>(</sup>١)فتُح البارِي [١٨٤/٩].

<sup>(ُ</sup>٢)شرح السُّنَّة لَلْبَغُوي [٤٠/٩].

إجبار هن على طلب الافتداء.

ولو امتثل الأولياء والأزواج توجيهات الشارع الحكيم لاختفت العديد من المظاهر السلوكية السيئة الناجمة من حرمان الأجيال الشابة من الزواج الكريم، ولتلاشت مظاهر الحقد والغلّ الناجمة عن ظلم الأزواج لنسائهم حتى يفتدين بأثمان باهضة

وما انتشر هذان النوعان من العضل إلّا نتيجة الجهل والظلم وقلة الوعى بمقاصد القر أن و توجيهاته القيمة.

وبالنهى عن العضل بنوعيه تتهىء أسباب الإعفاف بالنكاح بشكل أظهر وتتلاشى مظاهر الإسفاف إلى حدّ كبير.

العضل في اللغّة:

قال أبن منظور: (العَضْلُ من الزوج لامرأته وهو: أن يُضارها ولا يحسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهر ها، سماه الله تعالى عضلا؛ لأنه حقها من النفقة وحسن العشرة)<sup>(١)</sup>.

وأصل العَضْل: المنع والشدة، يقال: أعْضَلَ بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل أو أعضله الأمر غلبه)(١).

العضل في الشرع:

الْعَصْلُ: هُو مُنْع المرأة التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك, ورغب كلُّ منهما في صاحبه، سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه (٣).

نهى الله تعالى عن عضل النساء في القرآن في موضعين:

أولاهما: نهى الأولياء عن عضل مولياتهم، أي منعهن من النكاح: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِمْنَ آزو جهن آزوجهن

إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة، ٢٣٢].

ثانيهما: نهى الأزواج عن عضل زوجاتهم ليفتدين منهم بالمال؛

<sup>(</sup>١)لسان العرب [١٠/١٥٤]. (٢)لسان العرب [٥١/١١].

<sup>(</sup>٣)الإنصاف [٢٨٨/١٦].

كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسَةِمُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ فِكُمَ فُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء، ١٩].

إنَّ النهيِّ عن العضل إنما هو لغرض تكثير فرص النكاح وتسويق ثقافة العفة، وانتشار سبل الإحصان الشرعي، فقد راعي الشارع الحكيم حاجة النساء للتزويج إعفافًا لأنفسهن وإشباعًا لرغبتهن في بناء الأسرة وإنجاب الأولاد وحيث لا تخلو النساء من حالتين:

١/ إما أن يكن تحت ولاية أولياء أمور هن.

٢/ أو يكن تحت و لاية أزواج غير راغبين في بقائهن فقد ألزم الشارع كلا من الأولياء والأزواج إعطاء الزوجات حقهن في النكاح, أو الاقتران بزوج آخر بعيدًا عن العضل والمشاقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية: (فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق، ولا أن يضر بها لأجل ذلك؛ لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه، وله أن يضر بها هذا فيما بين الرجل وبين الله) (۱) قلت: ولآية البقرة سبب نزول رواه البخاري في صحيحه (۱) من قصة معقل بن يسار فيما رواه الحسن عنه قال: حدثني معقل أنَّ أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها؛ فأبى معقل بن يسار فنزلت: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزَوا جَهُنَ ﴾ وكذا فأبى معقل بن يسار فنزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل (۱).

ففي الواقعة والآية ما يدل على منع الأولياء من عضل مولياتهم متى رغبن الرجعة إلى أزواجهن, وما ذلك إلا لتكثير فرص النكاح, وتضييق مجالات العزوبة حفاظًا على أخلاقيات المجتمع وحضًا على

<sup>(</sup>١)الفتاوي [٢٨٣/٣٢]، البغوي [٤٠٨/١].

<sup>(</sup>٢) البخاري (كتاب تفسير القرآن / باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٢٩/٦)برقم (٢٥٢٥). أن ينكحن أزواجهن (٢٩/٦)برقم (٢٥٢٥). (٣) البغوي [٢٧٦/١].

إعفاف أبنائه وبناته.

أقوال المفسرين في معنى العضل:

لعل من نافلة القول قبل سوق أقوال المفسرين التوكيد على عدم مشروعية العضل بنوعيه سواء كان عضل الأولياء لمولياتهم أو عضل الأزواج لزوجاتهم.

قال الطبري: (والصواب من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ـ ذكره أنزلها دلالة على تحريمه, على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن؛ فبنَّ منهن بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح.

ويعني بقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعَنَّمُ لُوهُنَّ ﴾ لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهنَّ أيها الأولياء من مراجعة أزواجهنَّ بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهنَّ)(١).

وقال القرطبي: (تعضلوهن، معناه: تحبسوهن)(٢).

وقال الجصاص: (وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ معناه: لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج) (٣).

وقال البغوي: (لا تمنعوهن عن النكاح والعضل: المنع، وأصله: الضيق والشدة)(٤).

وقال أيضًا: (الصحيح أنه خطاب للأزواج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهرٌ؛ فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهى الله تعالى عن ذلك)(٥).

المطلب السادس: تحريم نكاح الزناة

في هذا المطلب أتناول مسألة مهمة للغاية تعم البلوى بها مع

<sup>(</sup>١)جامع البيان في تأويل القرآن [٢٧٨/٢].

<sup>(</sup>٢) الجامع الأحكام القرآن [٣/٩٥١].

<sup>(</sup>٣)أحكام القرآن للجصاص [٢٠٠/٢].

<sup>(</sup>٤)معالم التنزيل [٢٢٠/١].

<sup>(</sup>٥)المرجع السابق [ ١/٨٠٤].

الانفتاح العالمي, وخاصة لدى الجاليات المسلمة المغتربة في بلاد الغرب, حيث يندر وجود العلماء وتغيب الثقافة الشرعية الصحيحة وتتهيأ الفرصة لحدوث الفواحش نظرًا لطبيعة الانفتاح والإباحية التي تعم المجتمعات الغربية.

ومن هنا أشكل على الكثيرين معرفة أحكام الزناة؛ وهذا ملخص أحكام المسألة: فقد اختلف العلماء في حكم نكاح الزاني من العفيفة والعكس على قولين:

قالَ الشنّقيطي: (إعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ونكاح العفيفة الزاني.

الم فذهب جماعة من أهل العلم منهم: الأئمة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم واحتج أهل هذا القول بأدلة منها:

\_ عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة.

\_ عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٢] و هو شامل بعمومه الزانية أيضًا و العفيفة ...

زَانِيَةًأَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[النور: ٣]، من وجهين:

الأول: أن المراد بالنكاح في الآية هو: الوطء الذي هو: الزنا بعينه قالوا: والمراد بالآية: تقبيح الزنا، وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسة؛ لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنا، أو زانية فاجرة خبيثة.

وعلس وعلس قولسه تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ راجعة إلى الوطء الذي هو: الزنا ـ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه، كعكسه ـ وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك.

الثاني: هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الآية التزويج إلا أن هذه الآية التنويج إلا أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا اللَّا يَنكُم مِنكُم ﴾ وممن ذهب إلى نسخها بها سعيد بن المسيب والشافعي...

بن المسيب والشافعي...

٢/ وقالت جماعة أخرى من أهل العلم لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا عكسه وهو مذهب الإمام أحمد وقد روي عن الحسن وقتادة واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث:

ُ فَمن الآيات التي استدلوا بها هذه الآية التي نحن بصددها وهي قولسه تعسالي: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُ هَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُ هَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتُ مِنَ اللَّوْمِنَاتِ
وَالْحُصَنَاتُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

قَالُوا : فَقُوله مُحْصِنينَ غير مسافحين أي: أعفاء غير زناة ويفهم من مفهوم مخالفة الآية أنه لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة، ولا محصنة عفيفة من أهل الكتاب.

وقول عنائوهُ وَءَاتُوهُ وَءَاتُوهُ وَءَاتُوهُ وَءَاتُوهُ وَءَاتُوهُ وَءَاتُوهُ وَمَاتُوهُ وَمَا الله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قُلْتُ: وقد ذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى جواز نكاح الزانية بعد التوبة, ويشترط امتحانها للتأكد من صحة توبتها كما يشترط

<sup>(</sup>١)أضواء البيان [٤١٨/٥].

استبراءها بحيضة إن كانت حائلًا أو بالوضع إن كانت حاملًا(١). وهو ما أرجحه وتطمئن إليه نفسي والله أعلم. المطلب السابع: حكم نكاح المشركين.

أجمع العلماء على تحريم نكاح المسلمة الرجل المشرك، ودلّ على ذلك صريح القرآن، والسنة قال القرطبي: (وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الاسلام)<sup>(۲)</sup>.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١] قال ابن سعدي: وهذا عام لا تخصيص فيه.

ولقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمَّ وَلا هُمّ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُمُمَّا أَنفَقُوا ۚ وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنّ إِذَآءانَيْتُمُوهُنّ أَجُورَهُنّ وَلاتَّمْسِكُواْ

بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْمَآ أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْعُلُواْمَآ أَنْفَقُوآْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

[الممتحنة: ١٠]. قال ابن قدامة في المغني: (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بُحالُ بإجماع أهل العلم منهم: مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقالُ ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم)(٣).

وقال ابن رشد: (واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية)، لقوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافر ﴾ [الممتحنة: ١٠]().

<sup>(</sup>١)مجموع الفتاوي [١١٩/١٠].

<sup>(</sup>٢)الجامع لأحكام القرآن [٧٢/٣].

<sup>(</sup>٣)المغني [٢٧/٢]. (٤)بداية المجتهد [٥١/٢].

# المبحث الثاني: الآمرة بالاستعفاف عند عدم النكاح وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريفُ العفة. المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى العفة. المطلب الثالث: الوسائل الشرعية المعينة على الاستعفاف. المطلب الرابع: النهي عن الإيلاء من النساء فوق أربعة أشهر. المطلب الخامس: النهي عن جعل المرأة كالمعلقة صيانة لها. المطلب السادس: فوائد وثمرات الاستعفاف.

# المطلب الأول: تعريف العفة

تعريف العفة لغة:

للعفة في لغة العرب عدة معان، منها:

1- الكفّ عما لا يُحل ويجمل، والصبر والنزاهة عن الشيع: قال ابنٍ منظورِ: (العِفَّةُ: الكِفِّ عما لا يحل ويجمل، عف عن المحارم والأَطماع الدُّنيةُ يَعفُّ عفَّةً وعفًّا وعفافًا وعفافة؛ فهو عفيفٌ وفي التنزيل: ﴿ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ فسره ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء فِي الحديث «من يستعفف يُعِفُّه الله »، وقيل: الاستعفاف إلصبر والنَّز آهة عن الشيء ومنه الحديث «اللهم إنى أسألك العفة والغنى» والحديث الآخر: «فإنهم ما علمت أعفةً صُبُرٌ ﴾ جمع عفيف)(١).

وقال الخليل بن أحمد: (العفة: الكفُّ عمَّا لا يحلُّ، ورجل عفيف، يعفُّ عِفَّة، وقَومٌ عَفُّون)(٢)

#### ٢\_ الكف عن السؤال:

قال ابن منظور: (و هو الكفُّ عن الحرام والسؤال من الناس) ٣٠٠. قال ابن السكيت: (عفَّت تَعِفُّ عِفَّة وعفَافًا وعفافة، هو: ترك كلِّ قبيح أو حرام)<sup>(٤)</sup>.

# تعريف العفة في الشرع:

العَفَّةُ شرعًا: (هَى الكُّفُّ عن كل ما لا ينبغي للإنسان فعله من محرم وغيره تعبدًا).

قُالِ النووي: (العفّة: الكف عن الحرام، والسؤال من الناس، و العفيفةُ هنا المصونة عن الفواحش)(٥).

قال بدر الدين العينى: (العفة: أي الكف عن الحرام، أو العفاف:

<sup>(</sup>١)لسان العرب [٢٥٣/٩].

<sup>(ُ</sup>٢)ُكتاب العين [٦٣/٦].

<sup>(</sup>٣)لسان العرب [٩/٩٥].

<sup>(ُ</sup>٤)المخصص [٢٩٢/١]. (٥)تحرير ألفاظ التنبيه [٢٥٢/١].

الكف عن المحارم وخوارم المُرُوعَة)(١).

وقال السندي العفة: (وهي الكفُّ عمَّا لا ينبغي)(١).

وقال صاحب فيض القدير: (العِفّةُ بالكسر: العفاف يعنى: التنزه عما لا بباح والكف عنه)(").

قال ابن حزم: (حد العفة: أن تغضَّ بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تُحلُ لك)(٤).

وقال القرطبي: (والعفيف: الكثير العفة وهي: الانكفاف عن الفواحش وعن ما لا يليَق، والمتعفف: المتكلف العفة) (٥٠).

قال شيخ الإسلام: قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى

يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَهِ [النور: ٣٣]، والاستعفاف: هو ترك المنهى عنه كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي 🗌 أنه قال: (من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحدٌ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر <sup>(١)</sup>)(<sup>٧)</sup>.

والخلاصة: أنَّ العفّة ترك مالاً ينبغي إما وجوبًا كترك الفواحش أو استحبابًا كترك سؤال الناس عند الحاجة.

المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى العفة

عند النظر فيما قاله المفسرون في معنى العفة؛ نجد أنْ أقوالهم متفقة بأن المراد بالعفة: الإمساك والامتناع عن كل محرم وقبيح. وسنرى أنَّ جمهورهم يؤكدون على أنَّ الاستعفاف هو تجنب

أسباب الفواحش والفتنة حتى يغنيهم الله من فضله فيجدون ما ينكحون به النساء بالحلال

قال الطبرى: (يقول ـ تعالى ذكره ـ: وليستعفف الذي لا يجدون ما

<sup>(</sup>۱)عمدة القاري [۹۳/۱۳]. (۲)حاشية السندي على ابن ماجة [۹/۳۲] برقم (۲٦٧٢). (٣)فيض القدير [۱۰۸/۲].

<sup>(</sup>٤) الأخلاق والسير لابن حزم [٧/١].

<sup>(</sup>۱) التذكرة للقرطبي [ ۱/۸۱۶]. (۱) أخرجه أحمد [۳۷۸/۱۸] برقم(۱۱۸۸۹), وابن حبان (۱۹۲/۸) برقم (۳۳۹۹)

واسناده صحیح (۷)مجموع فتاوی ابن تیمیة [۵۷٥/۱].

ينكحون به النساء عن إتيان ما حرَّم الله عليهم من الفواحش حتى يغنيهم الله من سعة فضله، ويوسع من رزقه)(١).

( وعفَّ عن الشيء: إذا كفّ عنه . وتعفف : إذا تكلف في الإمساك)(٢).

(والعفة: الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله)(٣).

(وقوله تعسالى: ﴿ وَلْيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ

مِن فَصَّلِهِ عَهِ هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعفف عن (i)

أما الإمام ابن سعدي رحمه الله - فيرى أهمية فعل العفيف الأسباب التي تكفه عن فعل الحرام وعلى رأسها خواطر الأفكار التي تمرُّ بالقلبِ

رهذا حكم العاجز عن النكاح ؛أمره الله أن يستعفف أي: أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه)(٥)

<sup>(</sup>١)جامع البيان في تأويل القرآن [١٢٦/١٨].

<sup>(</sup>٢)معالم التنريل [٨٣٢/١].

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن العظيم [٥/٥٤]. (٤) تفسير القرآن العظيم [٢٨٨/٣]. (٥) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان [٦٧/١].

# المطلب الثالث: الوسائل الشرعية المعينة على الاستعفاف()

هناك وسائل كثيرة وأسباب عديدة تعين على الاستعفاف ومنها:

١ عنصُّ البصر، فقد قال الله تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ

أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [المؤمنين: ۳۰]. ۲ـ عزيمة جادة يغار لنفسه وعليها. تا-اة ة

٣- ملاحظته حسن موقع العاقبة.

٤ ـ ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه وتركه للعفة.

٥- إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى، فالله تعالى يحب من عبده امتثال أمره، و تجنب نهيه.

٦- إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية.

إن للعفة لذة وحلاوة تفوقان لذة المعصية وحلاوتها العاجلة، فلذة العفة دائمة وحلاوة الأنفة من الحرام باقية, بخلاف لذة المعصية التي سرعان ما تنقضي وتتلاشى عقب لحظات مخلفة الأسى ووخز الضمير وانقباض الصدر

٧- فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئًا بغيظه وغمه وهمه، حيث لم ينل منه أمنيته والله تعالى - يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه كما قال ـ تعالى ـ في كتابه العزيز: ﴿ وَلَا يَطَاءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُقِ نَّيْلًا

إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَالِحٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠] وقال: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾[الفتح: ٢٩]، وقبال تعمالي: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠] أي: مكانًا يراغم فيه أعداء الله.

٨- التفكر في أنه لم يخلق للهوى وإنما هيَّء لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصبته للهوي، كما قبل:

<sup>(</sup>١) روضة المحبين [٤/٣٠].

# قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

9- أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالًا منه؛ فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقف ما يضره وما ينفعه فيؤثر النافع على الضار، والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى، فإذا لم يميز به بين ما يضره مما ينفعه، أو عرف ذلك وآثر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسن منه.

'۱۰ أن يسبر بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم خسر بمعصيته من فضيلة، وكم أوقعت من رذيلة، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها، ونكست رأسًا، وقبحت ذكرًا، وأورثت ذمًا، وأعقبت ذلًا، وألزمت عارًا، لا يغسله الماء غير أن عين صاحب

الهوى عمياء.

الحسوم، عن الوسائل المعينة على العفة كذلك كثرة العبادة لا سيما الصوم، عن علقمة قال: بينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه وقال: كنا مع النبي ☐ فقال: «من استطاع الباءة فليتروج؛ فإنه له أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(١).

1 ٢ ـ شغل الفكر والعقل بما يصلحه من أمور الدنيا والدين، والحذر من جعله فارغًا لأنه إذا لم يشغل بالخير اشتغل بالشر

١٦٠ ملازمة أصحاب العفة والمروءة واجتناب أصحاب السوء.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم

بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ [الكهف: ٢٨] أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه، ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه، ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله..)(٢).

١٤ الاطلاع والقراءة في سير أصحاب العفاف والطهر وكيف استطاعوا الثبات عليه، وترك جميع المغريات والملهيات التي لا تحل لهم.

(٢)تفسير القرآن العظيم [٥٢/٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب النكاح/ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) [۲۷٦/٦] برقم (۱۷۷۲)، ومسلم (كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) [۱۷٤/۷] رقم (۲٤۸٥).

٥١ ـ تدبر كتاب الله وسنة نبيه □ والتنقل بين رياضهما، والنهل من معينهما؛ فهما من أعظم الأسباب المعينة على العفة. ١٦\_ اعتزال أماكن الفتنة

قال ابن كثير: (قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِٱللَّغُوِمَرُّوا كِرَامًا ﴾[الفرقان: ٧٢]، وقال محمد بن الحنيفة: هو اللهو والغناء، وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا)(١).

قال القرطبي: (قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم، وذلك كالأشعار التي توصف فيها الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطبّاع ويخرجها عن الأعتدال، أو يثير كامنًا من حبّ اللهو... لا سيما إذا اقترن بذلك شَبَّابَات وطَارَات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان، على ما بيناه في غير هذا الموضع)(١).

# المطلب الرابع: النهى عن الإيلاء من النساء فوق أربعة

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشَّهُ رَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهِ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٢]. قبل أن نذكر ما ورد في النهي عن الإيلاء وأقوال العلماء فيه نشرع في تعريفه:

التعريف اللغوي: (الإيلاء في اللغة: الحلف، يُقال: آلى يُولي إيلاءً و ألبَّةً قال الشاعر:

#### قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت فيه الألية برت (")

الإيلاء في الشرع: (هو أن يحلف الزوج بالله ـ تعالى ـ أو بصفة من صفاته ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على نفسه، كالصيام أو الحج أو الإطعام)(4).

(۱)المرجع السابق [۱۳۰/٦]. (۲)الجامع لأحكام القرآن [۸۰/۱۳]

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير [١٠٠٠]، والمطلع على أبواب الفقه [٣٤٣/١]. (٤) المطلع على أبواب القفه [٣٤٣/١]، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق [٩٣/٦]، والفقة الإسلامي وأدلته [٧/٥٥].

وقالت الحنفية: عبارة عن اليمين على ترك الجماعة بشرائط مخصو صة

أقوال المفسرين في معنى الإيلاء:

قال القرطبي: (أن يحلف الزوج ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، أمَّا إن كَانَ لأقل من أربعة أشهر فإنَّه لا يُسمّى إيلاءً، وهو قول الجمهور، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد..)(١).

و (الإيلاء: الحلف فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أنْ يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها؛ فأن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امر أته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة ... فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء، أي: يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا وهذا لئلا يضر بها)<sup>(۲)</sup>.

## فائدة التربص أربعة أشهر:

قال القرطبي: (قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة؟  $(^{"})$ فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمى

#### لزوم الفيء أو الطلاق بانتهاء المدة:

ألزم الشارع الحكيم الزوج عند انقضاء الأجل المضروب بالفيئة، وهي: الرَّجوع إلى مجامعة الزُّوجة، حفظًا لحقها الشرعي، وصيانة لها من التعنت والمشقة؛ فإن أبي الزوج ذلك، كان من حق الزوجة طلب الطلاق، واستئناف حياة أخرى مع غيره.

قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الفيء: الجماع، كَذلكُ قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي وابن مسعُّود، وبه قال مسروق وعطاء والشعبي والنَّخعي وسعيد بنَّ جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي إذا لم

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن [٩/٥/٣]، وانظر بدائع الصنائع [١٧١/٣], المجموع (٢١/ ٣٠٠) المغني (٧/ ٥٣٨). (٢)تفسير القرآن العظيم [٦٩٩١].

<sup>(</sup>٣)الجامع لأحكام القرآن [٦٠٣/٣].

یکن عذر )<sup>(۱)</sup>.

وقال الجصاص: (ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفيء هو: الجماع و لا خلاف بين السلف فيه)(٢).

#### حكم الإيلاء

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن فِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

إذا آلى الرجل من زوجته حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء بالإجماع، وإن لم يقربها حتى مصنت الأربعة أشهر بانت منه بتطليقة عند الحنفيّة، وهو قول ابن مسعود، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور أنه إذا انقضت هذه المدة يخير المولى بين الفيئة والتكفير، وبين الطلاق للمحلوف عليها، وهو قول على وابن عمر (٣).

لطيفة: (والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها، كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجها، أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي هجرها، علما تثوب إلى رشدها ويستقيم حالها، ورعبة في إصلاحها، أو لغير ذلك من الأغر اض المشروعة

فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة، بل أبقته مشروعًا في أصله، ليمكن الالتجاء إليه عند الحاجة)(٤).

# المطلب الخامس: النهي عن جعل المرأة كالمعلقة صيانة لها

قال الله جل جلاله: قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواٰبَينَ ٱلِنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمُ فَكَ تَعِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن

<sup>(</sup>١) المغني [٢/٧٤]. (٢) أحكام القرآن للجصاص [٢٠٤٤]. (٣) المغني [٢٠٤/١٧]، والمجموع [٣٠٠/١٧]، وبدائع الصنائع [٣١٣/٧]، وبداية المجتهد [٨٢/٢]، والجامع لأحكام القرآن [٣٥٥/١]، وتفسير القرآن العظيم

<sup>(</sup>٤) مُوسوعة ألفقه الإسلامي [٢٦٣٥/١].

تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

نهى الشارع الحكيم المعددين من الرجال عن الظُلْم ومحاباة بعض زوجاتهم على حساب الزوجة أو الزوجات الأخريات، فضلًا عن إهمالها وتركها بالكلية حتى تكون كالمعلقة فلا هي بزوجة لها ما للزوجة الأخرى، ولا هي بالتي طلقت حتى تتمكن من الزواج بآخر؛ لتهنأ بحياتها وتعف نفسها وتصون عرضها.

قال الطبري: (﴿ فَكَلَّ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ﴾ يقول فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كل الميل حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق في القسم لهن، والنفقة عليهن، والعشرة بالمعروف فتذرها كالمعلقة يقول: فتذروا التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها كالمعلقة يعنى كالتي لا هي ذات زوج ولا هي أيم)(١).

وَمَجَاهُد، وسعيد بن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان: (معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة) (١)، وفي قراءة أبي بن كعب: (كأنها مسجونة) (١).

قال القرطبي: (﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً ﴾ أي: لا هي مطلقة ولا ذات زوج، قاله الحسن، وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء الأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل)(٤).

قال الرازي: (﴿ فَتَذَرُوهَا كَالَمُعَلَّقَةَ ﴾ يعين تبقى لا إيِّمًا ولا ذات بعل، كما أن الشيء المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء، وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة) (٥٠).

قال البيضاوي: (﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ التي ليست ذات بعل وال

<sup>(</sup>١) جامع البيانِ في تأويل القرآن [٣١٣/٥].

<sup>(</sup>٢)تفسير القرآن العظيم [٢/٢٤].

<sup>(</sup>٣)معالم التنزيل [٢/٩٥٢]، والجامع لأحكام القرآن [٥٠٨/٥].

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن [٥/٧٠٤].

<sup>(</sup>٥) مفاتيح الغيب [٥/٤٠٤].

مطلقة)(١).

وقال السعدي: (﴿ فَكَلَا تَمِيلُواْ صُكُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ أي لا تميلوا ميلًا كثيرًا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل؛ فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها بخلاف الحبِّ والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة) (٢).

من خلال أقوال المفسرين المذكورة وغير المذكورة نجد إطباقهم بأن المراد جعل المرأة كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة.

أسباب النهى عن التعليق وضرره على المرأة.

أما سبب النهي فلا يخفى على ذوي الفطن؛ فكم هي الأضرار التي تترتب على المرأة عندما يميل الزوج إلى إحدى زوجاته دون الأخرى فمن هذه الأضرار:

١ ــ يـودي تعليـق الزوجـة إلـى الـنقص فـي متطلبات المرأة الضرورية؛ بل قد يفضى إلى حرمانها التام.

٢ ـ يجعل الزوجة تعيش حالة نفسية غاية في السوء والحسرة.

٣- تصبح الزوجة كالمسجونة فلا هي قعدت آمنة مطمئنة تنعم بميزات الزوجة، ولا هي ذهبت لتبحث لها عن حياة كريمة أخرى.

٤ ـ قد يؤدي بها هذا الوضع إلى سلوك طريق الانحراف ـ عياذا بالله ـ.

لُهذا وغيره نهى الشرع عن جعل المرأة كالمعلقة وحفظ لها كامل حقوق الزوجية خاصة عندما يكون للزوج زوجات أخر فأمر الشرع بالعدل في كل شيء من مأكل ومشرب وملبس ومسكن حتى المبيت فإنه لا بد وأن يكون بالتساوي بين الزوجات وهذا من حكمة الشرع الحكيم.

نفتة

استخدم القرآن الكريم لفظة الإصلاح عند مسألة العدل بين الزوجات، والإصلاح غالبًا يكون لشيء كان مكتملًا ثم طرأ عليه النقص والخراب فأحتاج إلى إصلاح؛ فكأن تعدد الزوجات يفضي إلى حدوث النقص والخراب في إحداهن في جميع النواحي، فأمر الشرع

(٢)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان [٢٠٧/١].

<sup>(</sup>١)أنوار التنريل وأسرار التأويل [١١/٢].

بالإصلاح والمقاربة صيانةً لهذه الزوجة.

# المطلب السادس: فوائد وثمرات الاستعفاف

١- الفلاح والفوز برضوان الله - تعالى - في الدنيا والآخرة.

٢- أن طالب العفة يعينه الله على نوالها كما في الحديث أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله □ فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحدٌ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»(١).

٣ يحفظ القلوب من التعلق بالمحرمات، ويجعلها تتعلق فقط بالمولى جل وعلا.

٤ نظافة المجتمع من المفاسد والمآثم والرذائل وجعله مجتمعًا نقيًا محافظًا تتلاشى فيه المعاصى والمحرمات.

٥ حفظ الأعراض وصيانتها عن الوقوع في المحرمات وجعلها ترتبط بالروابط الشرعية المأمور بها.

آ - تطهير النفس وتهذيبها وجعلها ترتقي إلى معالي الأمور وتبتعد عن سفاسفها.

٧- أن العفيف مستريح النفس، هادئ البال ينعم بلذتها، وما تجلبه له من الراحة و الطمأنينة.

٨ ـ تحفظ الجوارح عما حرم الله وقيامها بما خلقت له؛ ذلك أن الجوارح مهيأة لشيء معين فلا ينبغي حرفها عنه.

9- انتشار الأخلاق الحميدة بين أفراد الأمة وسيادة روح الطهارة والصفاء بينهم.

• ١- أَنَّ الْعفة تقود الإنسان إلى الاهتمام بما ينفعه، فلا تجعله يضيع وقته ويهدره فيما لا نفع فيه، وتصرفه عن كل ما يضره ولا يعود عليه إلا بالخسارة والبوار (١).

(٢) موسوعة نضرة النعيم[٢٨٨٩/٧]، [٥/١٦/٥] بتصرف للاستزادة موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدر السنية (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(كتاب الزكاة /باب الاستعفاف عن المسألة) [١٢٢/٢] برقم (٢٦٩١)، وأبو داود ومسلم (كتاب الزكاة/باب فضل التعفف والصبر )[٢٢٩/٢] برقم (٢٦٤١)، وأبو داود (كتاب الزكاة /باب في الاستعفاف )[٢٢١/٢] برقم (٢٦٤٤)، والترمذي (أبوب البر والصلة/باب ما جاء في الصبر [٢٤٤/٣] إرقم (٢٠٢٤).

#### الخاتمة

وختامًا، حمدًا لك اللهم وشكرًا أن أعنت وسهلت، ووفقت وسددت، فها هو البحث قد استوى على سوقه، وامتدت أعصانه، وتجذّرت عروقه، فما كان من صواب فمن الله وحده، فله الحمد والشكر، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب الله، ثم كما رأيت أخي القارئ الكريم فقد تناولت مسالة مهمة، وقضية حيوية لا غنى للمجتمع عنها ذكورًا وإناتًا ففيها سر بقائهم، وتعاقب أجيالهم، وحفظ أنسابهم، وصون أعراضهم، فالنكاح مطلب فطري، وشرع سماوي، ومسلك نبوي، وعلى الأمة خاصة وعامة، وحكامًا ومحكومين تسهيل أسبابه، وتذليل صعابه، حتى نحظى بمجتمع مثالي، وأسر كريمة، وحياة مستقرة، والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١- جاءت الشريعة بكل تشريع مثالي يحفظ العرض ويصونه من العبث , ومن ذلك تشريع النكاح.

٢- إقرار الشريعة الإسلامية بالغريزة وعدم التصادم معها أو

تهمیشها

٣- أن النكاح سئنة سادات البشر من الأنبياء عليهم السلام والصالحين وأن الحاجة إليه ماسة لاسيما في هذا الزمان الذي استشرت فيه الفتن.

٤- أنَّ للنكاح عدة اطلاقات في كتاب الله ولذا لابد من تتبع السياق القرآني و مطالعة أقوال المفسرين لمعرفة المراد من كل إطلاق.

- ٥- كفل الإسلام للمرأة حقها في الحياة الكريمة لاسيما عند اختيار شريك حياتها, كما منع وليها من عضلها والإساءة اليها بلا وجه حق.
- ٦- صوناً للمرأة من الاستغلال والامتهان ألزم الشارع الحكيم المرأة بموافقة وليها عند النكاح, وتوليه مهام الإنكاح, وجعل الولي هو الأقرب لها من العصبة.
- ٧- للنكاح فوائد جمة جرى تعدادها في طيات البحث, ومنها :إبقاء النوع الانساني وتحقيق الاستقرار النفسي .
- ٨- ثمة أنواع من النكاح نهى الشارع عنها, ومنها: نكاح الزناة والمشركين.
- ٩- عناية الإسلام بتحقيق العفة التي تعني الكف عن المحارم

والأطماع الدنية .

• ١- هناك العديد من الوسائل الشرعية المعينة على العفة كغض البصر ومراقبة الله ـ تعالى ـ والانشغال بالصوم و هجر وسائل المتع المحرمة وأسباب الإثارة.

١١- منع الإيلاء من النساء حتى لا تتعطل منفعة النكاح وأسباب الاعفاف

التوصيات:

١- ضرورة توعية المجتمع بتدبر القرآن الكريم ففيه الحلول الناجعة لكل الأدواء والمعضلات ومنها: داء الفتنة بين الجنسين.

٢- أهمية تشجيع الرجال والنساء على النكاح المبكر و تتبع أسباب العزوف عن النكاح ومحاربتها والقضاء عليها .

٣- تتأكد أهمية النكاح في زماننا حيث هدير الفتن وأمواج الشهوات ولذا يحسن بث الوعى الاجتماعي بأهمية تسهيل أسباب النكاح .

٤- يُتأكد دور العلماء وطالاب العلم بتكثيف طرح موضوع النكآح, وحث المجتمع على تذليل صعوباته, ولذا يقترح الباحث إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية, وعقد الندوات المتخصصة في هذا الشأن, وإقامة المؤتمرات الدولية في هذا السياق.

اعطاء المر أة حقها في اختيار الزوج بضوابط شرعية وبموافقة وليها الشرعى .

٦- بث الوعي في أوساط الشباب بخطورة الفتن وضرر الشهوات الغير منضبطة بضوابط الشرع, وتحذير هم من المفاسد الأخلاقية و المهيجات الشهوانية .

٧- تُنمية الوازع الديني لدى أبناء المجتمع وبناء الحصانة الذاتية الكفيلة بوأد نوازع الشر وخوارم العفة .

# المراجع:

- 1 ـ أحكام القران، أحمد بن علي الجصاص، دارت الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
- ٢- الأخلاق والسير، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ٣- الإقناع، لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٤ ـ الإنصاف، علاء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ٤٠٠٠ هـ
- ٥- أنوار التتريل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، دار الفكر، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٦- بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الحنفي، دار المعرفة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٧ ـ بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي الأندلسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤١٩ هـ.
- ٨\_ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ
- 9- تُحرير أَلُّفاظ التنبيه، يحيى بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- 1 ـ التذكرة، محمد أحمد القرطبي، دار الغد، الطبعة الأولى . الدا هـ
- 11 تفسير القرآن العظيم، إسماعيل عمر ابن كثير، دار طيبة، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- ١٢ التمهيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، وزارة عموم الأوقاف،
   المغرب، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ.
- ١٣ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ١٤ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، مكتبة البابي، الطبعة الثالثة ١٣٨٨
- 1 ـ الجامع لأحكام القرن، محمد بن أحمد القرطبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ.
- 11- حاشية ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 15.9 هـ.

- ١٧ ـ حاشية السندي على ابن ماجه، السيندي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
- ۱۸ـروضة المحبين، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ
- 9 سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢ ـ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، دار السلام، الطبعة الأولى، • ٢ ٤ ٢ هـ
- ٢١ ـ جامع الترمذي، محمد بن عيسى، دار السلام، الطبعة الأولى، ٢١ هـ
  - ٢٢ ـ شرح السنة، البغوي، دار الفكر، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ.
- ٢٢ ـ شرح الأربعين النووية، محمد بن علي ابن دقيق العيد، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٢٤-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية و أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي و دار العلم للملايين بيروت و الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م و
- ٥٠ـ صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ
- ٢٦ ـ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، دار السلام، الطبعة الثانية 1٤١٩ هـ
- ۲۷ ـ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار السلام، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ
- ۲۸ عمدة القري شرح صحيح البخاري، محمود العيني، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ
- ٢٩ ـ فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار السلام، الطبعة الأولى ٢١١١هـ.
- ٣- فتح القدير ، محمد الشوكاني، دار المعرفة، الطبعة الثالثة الدير ، محمد الشوكاني، دار المعرفة، الطبعة الثالثة
- ٣١ ـ الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، الطبعة الرابعة ٥٠٤١هـ
- ٣٢ فيض القدير، محمد المناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1٤٢١هـ
- ٣٣ ـ القاموس المحيط، محمد الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

السادسة ١٤١٩هـ

- ٣٤ كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى مدين ١٤٠٥
- ٣٠ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
  - ٣٦ المجموع، للنووي، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ.
- ٣٧ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية
- ٣٨ محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، دار إحياء التراث العربي، ٢٨ هـ.
- ٣٩-مختار الصحاح , زين الدين أبو عبدالله محمدبن أبي بكر بن عبدالله المحتبة العصرية عبدالقادر الحنفي السرازي المكتبة العصرية الدار النموذجية بيروت صيدا, الطبعة: الخامسة ، ١٤٢٠هـ
- ٤ ـ المخصص، أبن سيده، دارُ الكتب العلمية، الطبعة الأولى . ١٤ هـ.
- ا ٤- المستدرك، محمد بن عبد الله الحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٤٢\_ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٧٤ هـ.
- ٤٣ المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت
- ٤٤ ـ معالم التتريل، الحسين البغوي، دار طيبة، الطبعة الأولى، ٢٤٣ هـ.
- ٥٤ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين البغوي، دار طيبة، الطبعة الأولى، ٢٥ معجم مقاييس
  - ٤٦ ـ المغنى، عبد الله بن قدامة، دار هجر، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ
- ٤٧ ــ مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٥ هـ.
- ٤٨-المفردات في غريب القرآن وأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني دار القلم، الدار الشامية دمشق بيروت الطبعة: الأولى ١٤١٢ هـ.
- 9 ٤ موسوعة الأخلاق الإسلامية مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف
- ٥- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم عداد مختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبدالله بن حميد

إمام وخطيب الحرم المكي, الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة, الطبعة : الرابعة ٥- نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هم.

٥٢ - الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري وأبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهر ان العسكري مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة والطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.